#### بِسْمِ اللَّهِ اَلرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### مَنْظُومَةُ الزَّوَاوِيُّ فِي قَوَاعِدِ الإِعْرَابِ

#### أَبِي الْفِدَاءِ زَيَّانُ بْنُ فَائِدٍ الزَّوَاوِيُّ

#### مُقَدِّمَةٌ

أحمد ربي الله جَل مُنْعِمَا وَأَهْمَ مِنْ جَهْلٍ وَجَلَّى مِنْ عَمَى
 فعلَّم البيان والإعرابا وأَهْم الحِكْمة والصَّوابا
 فلاح لِلأَذْهَانِ مَعْنَى مَا خَفَى مِن الكِتَابِ وَحَدِيثِ الْمُصْطَفَى
 فلاح لِلأَذْهَانِ مَعْنَى مَا خَفَى مِن الكِتَابِ وَحَدِيثِ الْمُصْطَفَى
 عَلَى عُكَمَّدٍ وشِيعَتِه مَنْ أَسَّسَ الْإِعْرَابَ فِي شَرِيعَتِه عَلَى عُكَمَّدٍ وشِيعَتِه مَنْ أَسَّسَ الْإِعْرَابَ فِي شَرِيعَتِه مَنْ أَسَّسَ الْإِعْرَابِ فِي شَرِيعَتِه مُوجَزِ قَوَاعِدَ الإعْرَابِ حَصْرَ مُوجَزِ مُوجَزِ قَوَاعِدَ الإعْرَابِ حَصْرَ مُوجَزِ مَوْجَزِ قَوَاعِدَ الإعْرَابِ حَصْرَ مُوجَزِ فَوَاعِدَ الإعْرَابِ حَصْرَ مُوجَزِ مَوْجَزِ فَوَاعِدَ الإعْرَابِ حَصْرَ مُوجَزِ فَوَاعِدَ الإعْرَابِ حَصْرَ مُوجَزِ فَوَاعِدَ الإعْرَابِ حَصْرَ مُوجَزِ فَوَاعِدَ الإعْرَابِ حَصْرَ مُوجَزِ فَي تِلْكُمُ الأَرْبَعَةِ الأَبْوَابِ وَالْعِدَ وَالْعِدَ فَلَا عَلَى الطُّلَابِ فِي تِلْكُمُ الأَرْبَعَةِ الأَبْوَابِ وَالْعِدَ وَالْعِدَ فَلَى الطُّلَابِ فِي تِلْكُمُ الأَرْبَعَةِ الأَبْوَابِ وَالْعِدَ وَالْعِدَ وَالْعِدَ وَالْعِدَ وَالْعِدَ الْأَنْ وَالِ وَالْعِدَ وَالْعِدَ وَالْمَالِ فِي تِلْكُمُ الأَرْبَعَةِ الأَبْوَالِ وَالْمَالِ فَيْ اللَّالَابِ وَالْعَلْمِ وَالْمُصَالِ فَيْ اللَّالَابِ وَالْمَالِ فَيْ اللَّهُ اللَّالِ فَيْ اللَّالَالِ الْمُعْرَابِ عَلَى الطَّلَابِ فِي تِلْكُمُ الأَرْبَعَةِ الأَبْرِ وَالْمِلْوِي قِلْمِ الْمُسْرِيقِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَابِ عَلَى الطَّلَالِ الْمُعْرَابِ عَلَى الْمُعْرَابِ الللهِ اللَّهُ الْمُعْرَابِ الللهِ اللَّهُ الْمُعْرَابِ الللهِ الللهُ الْمُؤْمِنِ الللهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الللهُ الْمُؤْمِ الللهُ الْمُعْرَابِ اللهِ الللهُ اللَّهُ الللْهُ الللهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الْمُؤْمِ اللللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ الْ

الْبَابُ الْأَوَّلُ: فِي الجُمْلَةِ وَأَحْكَامِهَا وَفِيهِ أَرْبَعُ مَسَائِلِ الْبَابُ الْأُولَى: فِي شَرْحِ الجُمْلَةِ

٧- فَسَــم بِالكَلَامِ لَفْظَـكَ الْمُفِيـدْ أَوْ جُمْلَةً كَالعِلْمُ خَيْرُ مَا اسْــتُفِيدْ
 ٨- لَكِنَّـهَا أَعَـم مُعْنَى مِنْـهُ إِذْ شَـرْطُهُ حُسْـنُ السُّـكُوتِ عَنْهُ
 ٩- إِنْ بُـدِئَـتْ بِالاسْــم فَهْيَ اسْمِيّـهْ أَوْ بُـدِئَـتْ بِالفِعْـلِ قُـلْ فِعْلِيَّـهْ

١٠- إِنْ قِيلَ ذَا أَبُوهُ شَائُنُهُ النِّدَا فَكُلُّهَا غَيْرَ الأَخِيرِ مُبْتَدَا
 ١١- بَلْ خَبِرٌ عَنْ ثَالِثٍ كَمَا هُمَا عَنْ وَسَطٍ وَالكُلُّ عَمَّا قُدِّمَا
 ١٢- فَجُمْلَةَ الثَّالِثِ سَمِّ صُغْرَى وَجُمْلَةَ الثَّالِثِ سَمِّ صُغْرَى
 ١٢- فَجُمْلَةَ الثَّالِثِ سَمِّ صُغْرَى
 ١٣- وَذَاتَ حَشْوٍ بِاعْتِبَارِ مَا وَلِي كُبْرى وَصُغْرَى بِاعْتِبَارِ الأَوَّلِ
 ١٣- وَذَاتَ حَشْوٍ بِاعْتِبَارِ مَا وَلِي كُبْرى وَصُغْرَى بِاعْتِبَارِ الأَوَّلِ
 ١٨ المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: فِي الجُمَلِ الَّتِي لَمَا عَكَلٌّ مِنْ الإِعْرَابِ

رَفْعٌ وَفِي كَانَ وَكَادَ النَّصْبُ عَنْ 15- مَوْضِعُهَا خَبَرَ مُبْتَدَا وَإِنْ مِمَّا حَكُوْا أَوْ عَلَّقُوا عَنْهَا العَمَلْ ٥١ - وَالْحَالِ وَالْمَفْعُولِ أَرْبَعُ جُمَلْ أَوْ ظَنَّ أَوْ تُضِفْ هَا الوَقْتَ اجْرُرَا ١٦- أَوْ كَانَ آخِرَ مَـفَاعِـلَ أَرَى لَمَّا الزَّمَانِي بَيْنَمَا بَيْنَ كَذَا ١٧- وَكُلَّمَا مِنْ بَعْدِ إِذْ حَيْثُ إِذَا بِالفَاءِ كَانَتْ قُرنَتْ أَوْ بِإِذَا جَوَابَ شَــرْطٍ جَـازِمٍ فَـاجْزِمْ إِذَا -11 فِي نَحُو إِنْ زُرْتُكَ زُرْتُ وُصْلَهُ وَاحْكُمْ بِهِ لِلْفِعْلِ لَا لِلْجُمْلَةُ -19 كَذَلِكَ الشَّرْطُ إِذْ الْآتِي جُزِمْ فِي عَطْفِهِ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ تَتِمّ ٢١ - جُمْلَتُهُ إِنْ أُعْمِلَتْ فِي مِثْل إِنْ قَامَ وَيَقْعُدْ ذَا الفَتَى سَـرَّ الْحُزَنْ قِيلَ دَلِيلُهُ وَقِيلَ الْفَا حُذِفْ ٢٢ - وَفِي أَقُومُ بَعْدَ إِنْ قُمْتَ اخْتُلِفْ مِنْ مُفْرَدٍ أَوْ جُمْلَةٍ تَقَدَّمَتْ ٢٣ - وَهْيَ عَلَى حَسَـب مَا قَدْ تَبِعَتْ إِذْ صُعْتُ نَظْمًا اسْتَنَارَ وَزَهَرْ ٢٤ مَنْ ظَنَّنِي أَعْلَمْتُهُ فَضْلِي ظَهَرْ

٢٥ فالله يَعْلَمُ أَكُنْتُ كِدْتُ أَقُولُ أَنْوِي الْخَيْرَ إِنِي سُدْتُ الْمَالَةُ الثَالثةُ: فِي الجُمَل الَّتِي لاَ مَحَلَّ لهَا مِنْ الإِعْرَابِ

وَبَعْدَ حَتَّى وَهْيَ الْابْتِدَائِيَةُ ٢٦ في الابْتِدَاءِ سَمِّهَا اسْتِنَافِيَةُ إِذْ لَا تُعَلَّقُ حُرُوفُ الجُرِّ ٧٧ - وَقَـوْلُ مَـنْ جَـرَّ هِمَا لَا يَجْرِي إِن أَتَتْ وَفَتْحُهَا مَجْرُورَةٌ ٣٨ عَنْ عَمَل وَبَعْدَهَا مَكْسُورَةُ بَيْنَ شَـيْئِيْنِ لِبَيَانِ عَنَّتِ ٢٩- وَصِلَةُ اسْمِ أَوْ لِحَرْفٍ وَالَّتِي ٣٠ - وَالْاعْبِرَاضُ جَائِنٌ بِأَكْثَرَا مِنْ جُمْلَةٍ وَالفَارِسِيُّ حَظَرَا ٣١ وَذَاتُ تَفْسِيرِ أَيْ الْمُعَدَّةُ لِكَشْفِ مَا تَلِيهِ غَيْرَ عُمْدَةً شَــأْنٌ وقُلْ بِحَسَـبِ الْمُفَسَّـر ٣٢ أَيْ غَيْرَ مُخْبَرِ بِهَا عَنْ مُضْمَر زَيْدٌ لأَكْرِمَنَّهُ لَكِنْ دُفِعْ ٣٣- وَفِي جَوَابِ قَسَمِ لِذَا مُنِعْ خَبَرُ زَيْدٍ لَا الْجَوَابُ وَحْدَهُ ٣٤ - إِذْ جُمْلَةُ القَسَم مَعْ مَا بَعْدَهُ أَوْ جَازِمٍ خَالٍ مِنَ الْفَا أَوْ إِذَا ٣٥ - وَالشَّرْطُ لَمْ يَجْزِمْ كَلَوْلًا لَوْ إِذَا وَالْوَاوُ لَا لِلْحَالِ بَلْ لِلْعَطْفِ حَلّ ٣٦ - أَوْ إِنْ أَتَتْ تَتْبَعُ فَاقِدَ الْمَحَلّ ٣٧ - آلَيْتُ أَي أَقْسَـمْتُ وَالقَسَـمُ بَرّ لَوْ تَابَ مَنْ عَصَى لَعَزّ وَانْتَصَـرْ الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: فِي الجُمْلَةِ الْخَبَرِيَّةِ الَّتِي لَمْ يَطْلُبْهَا الْعَامِلُ لُزُوماً

٣٨ إِنْ وَلِيَتْ نَكِرَةً فَهْيَ صِفَةٌ وَحَالٌ إِنْ جَاءَتْكَ بَعْدَ الْمَعْرِفَةُ

## ٣٩ إِن كَانَتَا فِي ذَاكَ مَحْضَــتَيْنِ أَوْلاً فَـمُحْتَمِلَةُ الـوَجْهَيْنِ الْحَارِ والْمَحْدَمِلَةُ اللَوجُهَيْنِ الْجَارِ والْمَجْرُورِ واللهِ أَربِعُ مَسائِل الثَّانِي: فِي الجَارِّ وَالْمَجْرُورِ واللهِ أُربِعُ مَسائِل المَّالَةُ الأُولَى: أَنَّ الجَارَّ وَالْمَجْرُورَ لا بُدَّ مِنْ تَعَلُّقِهِ بِالفِعْل وَشِبْهِهُ

٤٠ إِمَا كَفِعْلِ عَلِّقَنْهُ وَاسْتَقَلْ مَا زِيدَ لَوْلاَ كَافُ تَشْبِيهٍ لَعَلْ

١٤- فَالْفَتْحُ وَالْكَسْرُ لِلاَمِهَا الْأَخِيرْ وَالْخَلْفُ لِلأَوَّلِ وَالثَّبْتُ الْكَثِيرْ

٢٤- وَإِنَّا جَرَّ كِمَا عُقَيْلُ كَذَاكَ لَوْلَا جَرُّهَا قَلِيلُ

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: في بَيانِ حُكْمِ الجَارِّ وَالْمَجْرُورِ والواقِع بَعدَ الْمَعْرِفَةِ والنَّكِرَةِ

27- وَحُكْمُهُ كَحُكْمِ جُمْلَةٍ جَرَى بَعْدَ مُعَرَّفٍ وَمَا قَدْ نُكِّرَا الْكَارِّ وَالْمَجْرُورِ الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: فِي بَيَانِ مُتَعَلِّقِ الجَارِّ وَالْمَجْرُورِ

ع ٤٠ بِكَائِنِ مُقَدَّرٍ أَو اسْتَقَرْ فِي صِفَةٍ أَو صِلَةٍ أَوْ فِي الْخَبَرْ

٥٤- أَوْ حَالٍ اسْتَقَرَّ عَيِّنْ فِي الصِّلَةُ إِذْ هِيَ لا تَكُونُ غَيْرَ جُمْلَةُ

#### الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: في رَفْعِ الْمَجْرُورِ لِفَاعِلِهِ جَوَازًا

٢٤ - فِي رَفْعِهِ الْفَاعِلَ فِي ذِي الأَرْبِعَةُ وَبَعْدَ الْاسْتِفْهَامِ والنَّفْي سَعَةُ

٤٧ - تَقُولُ مَا فِيهِ ارْتِيَابٌ فَارْتِيَابٌ فَاعِلُ فِيهِ إِذْ عَنِ اسْتَقَرَّ نَابْ

﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

# وَالظَّرْفُ كَالْمَجْرُورِ فِي التَّعَلُّقِ وَغَيْرِهِ مِنَ الفُصُـولِ السُّبَقِ النَّوْعُ الطَّرْبُ الثَّالِثُ: فِي كَلِمَاتٍ يَخْتَاجُ إِلَيْهَا المُعْرِبُ وَهِيَ عِشْرُونَ كَلِمَةً، عَلَى ثَمَانِيَةِ أَنْوَاعٍ النَّوْعُ الأَوَّل يَأْتِي عَلَى وَجْهٍ وَاحِدٍ وَهُوَ: عَوْضُ / قَطُّ / أَبَدًا / أَجْلُ / بَلَى

٥٠ عَوْضُ افْتَحِ العَيْنَ وَثَلِّتِ الأَخِيرْ وَإِنْ أَضَـفْتَهُ فَبِالفَتْحِ جَدِيرْ
 ٥١ وَأَبَداً ظَرْفَانِ لِلْمُسْتَقْبَلِ اسْتَغْرَقَاهُ قَطُّ بِالعَكْسِ اجْعَلِ اسْتَغْرَقَاهُ قَطُّ بِالعَكْسِ اجْعَلِ ١٥٠ وَأَبَداً ظَرْفَانِ لِلْمُسْتَقْبَلِ السَّعْزَقَاهُ قَطُّ بِالعَكْسِ اجْعَلِ ٥٢٠ بِفَتْحِ قَافِهِ وَضَـمِ الطَّاءِ مُشَـدَداً فِي اللَّغَةِ الفُصْحَاءِ ٥٣ حَرفُ أَجَلْ تَصْدِيقَ إِخْبَارٍ جَلَا حَرْفُ بَلَى جَوابُ نَفْيٍ مُسْجَلاً النَّوْعُ الثَّانِي: مَا جَاءَ عَلَى وَجْهَيْنِ وَهُوَ إِذَا

٥٥ مُسْتَقْبَلٌ ظَرْفٌ (إِذَا) شَرْطاً يَجُرْ جَوَابُهُ يَنْصِبُهُ فَلا يَضُرْ وَاللهُ يَنْصِبُهُ فَلا يَضُرْ وَاللهُ عَلَيَةٌ وَذُو الْمُفَاجَأَةِ بِالإِسْمِيَّةٌ وَذُو الْمُفَاجَأَةِ بِالإِسْمِيَّةٌ وَذُو الْمُفَاجَأَةِ بِالإِسْمِيَّةٌ حَرْفَا وَذُو الْمُكَانِ أَوْ زَمَانٍ ظَرْفَا وَاخْلُفُ فِيهِ هَلْ يُعَدُّ حَرْفَا أَوْ لِمَكَانٍ أَوْ زَمَانٍ ظَرْفَا اللهُ عَدُّ حَرْفَا اللهُ عَدُّ حَرْفَا اللهُ عَدْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَدْ اللهُ عَاللهُ عَدْ اللهُ عِلْمُ اللهُ عَدْ اللهُ عَلَا اللهُ عَدْ اللهُ عِلَا اللهُ عَدْ اللهُ عَالِمُ اللهُ عَدْ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ

النَّوْعُ الثَّالِثُ: مَا جَاءَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهِ: وَهِيَ [ إِذْ، لَمَّا، وَنَعَمْ، وَإِي، وَحَتَّى، وَكَلَّا، وَلَا]

٥٧ - إِذْ ظَرْفُ مَا مَضَى وَتَلْقَى الْجُمْلَتَيْنْ كَسَادَ إِذْ شَـبَّ وَإِذْ هُوَ دُوَيْنْ

٥٨ - وَقَدْ تَلِي الآتِي كَمَا تَلِي الْمُضِي إِذَا وَكُلُّهَا بِمَنْزِلِ الْمُضِي

جَاءَ وَحَرْفُ فَجْأَةٍ نَظْماً وَرَدْ وَحَرْفُ تَعْلِيلِ بِهِ القُرْآنُ قَدْ -09 فِي نَحْوِ لَمَّا جِئْتُ جَاءَ الْأَسْمَى حَـرْفُ وُجُـودٍ لِـوُجُـودِ لَـمَّـا -4. ظَرْفٌ بِمَعْنَى الْحِينِ وَانْوِ وَهْنَهُ وَاخْتَصَّ بِالْمَاضِي وَقِيلَ إِنَّهُ -71 يَقْلِبُ مَعْنَاهُ مُضِيًّا وَقَعَا وَحَرْفُ جَزْمٍ نَفْيُهُ الْمُضَارِعَا -77 مُتَّصِلَ النَّفْي بِوَقْتِ الْحَالِ مُنْتَظِرَ الثُّبُوتِ فِي الْمَآلِ -74 لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ مُشَـــدَّدَا وَحَرْفُ الاسْتِثْنَاءِ عِنْدَ مَنْ شَدَا -7 £ وَحَرْفُ تَصْدِيقِ نَعَمْ بَعْدَ الْخَبَرْ وَبَعْدَ الاسْتِفْهَامِ لِلإِعْلَامِ قَرْ -70 كَإِي وَرَبِّي خُصِّصَتْ إِي بِالقَسَمْ لِلوَعْدِ بَعْدَ طَلَبِ إِي كَنَعَمْ -77 مَعْنَى كَذَا فِي جَرّهَا الْمُؤَوّلا وَجَرَّ حَتَّى اسْماً صَريحاً كَإِلَى -77 مِنْ أَنْ وَآتٍ تَارَةً وأُخْرَى كَكَيْ كَجُـدْ حَتَّى تَحُوزَ فَخْرَا **-**٦٨ وَقِيلَ قَدْ تَأْتِي بِمَعْنَى إِلَّا وَجَاءَ فِي شِعْرِهِمُ الْمُحَلَّا - ٦٩ وَحَرْفُ عَطْفٍ مُطْلَقَ الْجُمْعِ تُفِيدٌ كَالْوَاوِ تَالِيهَا بِأَمْرِيْنِ يَزِيدُ **-٧.** وَعَكْسِهِ لِمَا عَلَيْهِ قَدْ عَطَفْ بِكُوْنِهِ بَعْضًا وَغَايَةً شَرَفْ ->1 صَـحَّ دُخُولُا عَلَيْهِ مَعْنَى ضَابِطُهَا مَا صَحَ أَنْ يُسْتَثْنَى -٧٢ حَرْفُ ابْتِدَاءِ بِمُضَارع رُفِعْ أَوْ مَاضِ أَوْ جُمْلَةِ الْأَسْمَاءِ جُمِعْ ->4 وَحَرْفُ تَصْدِيقِ كَكَلَّا وَالْقَمَرْ وَلَفْظُ كَلَّا حَرْفُ رَدْعِ اشْتَهَرْ -V £

٥٧- وَخُوْ كُلَّ لا تُطِعْهُ حَلاَ كَحَقّا أَو أَلا وَهَذَا أَوْلَى
 ٧٦- إِذْ كَسْرُ إِنَّ حُكْمَهَا اسْتَحَقَّا فَحُقَّ الاسْتِفْتَاحُ دُونَ حَقَّا / ٧٧- نَافٍ وَنَاهٍ زَائِدٌ لا الأَوَّلُ فِي اسْمٍ مُنَكَّرٍ كَثِيراً يَعْمَلُ / ٧٧- عَمَلُ إِنَّ وَقَلِيلاً عَمَلاً لَيْسَ وَبِالنَّهْيِ اجْزِمِ الْمُسْتَقْبَلاً / ٧٨- عَمَل إِنَّ وَقَلِيلاً عَمَلاً لَيْسَ وَبِالنَّهْيِ اجْزِمِ الْمُسْتَقْبَلاً النَّوْعُ الرَّابِعُ: مَا يَأْتِي عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ وَهِيَ: (لَوْلا...وَإِنْ...وَأَنْ...مَنْ...)

فِي نَحْوِ ذَا لَوْلَا الْعِدَا لَاسْتَعْلَا حَرْفُ امْتِنَاع لِـوُجُـودٍ لَـوْلاً -أَخْبَارُهَا فِي غَالِبِ مَنْوِيَّةُ وَخُصِ صَ تْ بِالْحُمْلَةِ الاسْمِيَّةُ **-**∧ • بِعُنْفٍ أَوْ لُطْفٍ مَعَ الْآتِي اصْطَحَبْ وَحَرْفُ تَحْضِيضِ وعَرْضِ أَيْ طَلَبْ - 1 وَحَرْفُ تَوْبِيخ مَعَ الْمَاضِيي وَتَمْ مَعْنَى كِمَا اسْتِفْهَامُ هَلْ وَنَفْيُ لَمْ -17 وَالْحُقُّ أَنَّ الْعَرْضَ وَالتَّحْضِيضَ فِي أَمْثِلَةِ اسْتِفْهَامِهَا غَيْرُ خَفِي -14 لَكِنَّ مَعْنَى النَّفْي مِنْهُ يَلْزَمُ وَنَفْيُهَا التَّوْبِيخَ أَيْضًا يُفْهِمُ -\ £ شَرْطِيَّةُ نَافِيَةٌ تُخَفُّ إِنْ ثَقِيلَةٌ زَائِدَةٌ أَقْسَامُ إِنْ -\s كَلَيْسَ نَفْياً وَقَلِيلاً عَمِلَتْ فِعْلَيْنِ بِالشَّرْطِ اجْزِمَنْ وَأُعْمِلَتْ **-**\( \) ومَا الْحِجَازِيَّةَ كَفَّتْ زَائِدَةٌ خَفِيفَةً عَمَلَهَا مُشَـدُّدَةً -44 نَافٍ وَإِنْ شَـرْطٌ وَزِدْ مَا أُخِّرَا مَتَى الْتَقَى إِنْ مَا فَمَا إِنْ صُلِدِرًا  $-\lambda\lambda$ أَنْ حَرْفُ مَصْدَرِ مُضَارِعاً نَصَبْ والقَوْلُ فِي لُقِيِّهِ الْمَاضِي اضْطَرَبْ - 19

٩٠ وَبَعْدَ لَمَّا زَائِدٌ وَفُسِّرِنِ عَلِي جُمْلَةٍ كِمَا القَوْلُ يُرَى
 ٩١ بِلا حُرُوفِهِ وَلَمْ يَعْتَرِنِي كِخَافِضٍ خَوْ دَعَوْتُ أَنْ قِنِي
 ٩٢ وَبَعْدَ عِلْمٍ أَوْ كَعِلْمٍ خُفِّفَا مِنَ الثَّقِيلِ كَاعْلَمُوا أَنْ قَدْ وَفَى
 ٩٢ شَرْطِيَّةٌ مَوْصُولَةٌ واسْتَفْهِمَنْ نَكِرَةٌ مَوْصُوفَةٌ أَقسَامُ مَنْ
 ٩٣ شَرْطِيَّةٌ مَوْصُولَةٌ واسْتَفْهِمَنْ نَكِرَةٌ مَوْصُوفَةٌ أَقسَامُ مَنْ
 النَّوْعُ الخَامِسُ: مَا يَأْتِي عَلَى خَمْسَةٍ أَوْجُهٍ وَهو (أَيْ..ولَوْ..)

أَيٌّ عَلَى مَعْنَى الكَمَالِ فَاسْتَقَلْ أَيُّ كَمَنْ فِي غَيْر مَوْصُـوفٍ وَدَلْ -9 £ وَصِلْ بِهَا إِلَى نِدَاءِ الْمَعْرِفَةُ حَالَ مُعَرَّفٍ وَلِلْقَصْدِ صِفَةُ -90 لَوْ حَرْفُ شَرْطٍ فِي مُضِيّ شَاعَ فِيهِ هَـذَا فَيَقْتَضِـي امْتِنَاعَ مَا يَلِيهِ -97 جَوَابُهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَـهُ سَـبَبْ خِلَافُ شَــرْطِهِ امْتِنَاعُهُ وَجَبْ -97 وَرَدَ فِي مَدْح صُهِيْبٍ عَنْ عُمَرْ وَإِنْ يَكُنْ فَغَيْرُ حَتْمِ لِأَثَرْ -91 وَجَاءَ فِي مُسْتَقْبَل كَإِنْ بِلاَ جَزْمٍ وَحَرْفٌ لِلتَّمَنِّي مُهْمَلاً -99 ١٠٠- وَحَرْفُ مَصْدِر بِمَعْنَى أَنْ بِلاَ نَصْبِ وفِعْلِ الوُدِّ غَالِباً تَلاَ ثُمَّ الجُوابَ بَعْدَهُ لَهُ نَوَوْا نُفَاتُهُ مَفْعُولَ فِعْلِ قَبْلَ لَوْ وَابْنُ هِشَامٍ زَادَ لِلتَّقْلِيلِ ١٠٢ - ذَكَرَهُ للعَرْضِ فِي التَّسْهِيل النَّوْعُ السَّادِسُ: مَا يَأْتِي عَلَى سَبْعَةِ أَوْجُهٍ وَهُوَ (قَدْ..)

٣٠١- اسْمٌ كَحَسْبُ قَدْ فَقُلْ فِيهِ قَدِي وَاسْمٌ كَيَكْفِي فُهْ بِقَدْنِي تَقْتَدِي

فِعْلِ مُضَارِعٍ وَمَاضٍ دَخَلاً مَعَ الْمُضِيِّ إِذْ مَضَى وَوَقَعَا نَفْسُ وُقُوعِ الفِعْلِ نَظْراً لِلْخَبَرْ فَفُسُ وُقُوعِ الفِعْلِ نَظْراً لِلْخَبَرْ فِي الْحَالِ مَعْهُ مُظْهَراً أَوْ مُضْمَرا قَيْ الْحَالِ مَعْهُ مُظْهَراً أَوْ مُضْمَرا تَجْب يَمِيناً فَمَعَ اللَّامِ ثَبَتْ يَبعُدُ أَوْ إِنْ يَجْمُدُ فَبِاللَّامِ قُرِنْ يَبعُدُ أَوْ إِنْ يَجْمُدُ فَبِاللَّامِ قُرِنْ وَقُوعِ فِعْلٍ كَالكَذُوبُ قَدْ يَفِي وَقُوعٍ فِعْلٍ كَالكَذُوبُ قَدْ يَفِي يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ قَدْ وَرَدْ يَفِي مِنْ الْحُرُفِ زُكِنْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ قَدْ وَرَدْ صِدْقِ الكَذُوبِ لَا مِنَ الْحُرْفِ زُكِنْ وَبَدْ لِي اللّهَ اللّهِ مِنَ الْحُرْفِ زُكِنْ تَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ وَجَاءَ لِللّهَ عَلَيْهِ قَدْ وَرَدْ تَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ وَجَاءَ لِللّهَ عَلَيْهِ قَدْ وَرَدْ تَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ وَجَاءَ لِللّهَ كَنْ لِي اللّهَ كُنْ فِي الْحَدُوبِ لَا مِنَ الْحُرْفِ زُكِنْ تَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ وَجَاءَ لِللّهَ كُنْ لِي اللّهَ اللّهِ اللّهَ اللّهُ اللّهِ اللّهَ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللللللللللل

١٠٤ حَرْفُ تَوَقَّعٍ وَتَحْقِيقٍ عَلَى
١٠٥ وَبَعْضُهُمْ قَدْ مَنَعَ التَّوَقُعَا الرَّوَقُعَا الْمُنْتَظَرْ المُنْتِظُرْ الْمُنْتِظُرْ الْمُنْتِظُرْ الْمُنْتِظَرْ الْمُنْتِظَرْ الْمُنْتِظَرْ الْمُنْتِظَرْ الْمُنْتِظَرْ الْمُنْتِظَرْ الْمُنْتِظَرَى الْمُنْتِظِ الْمُنْتِظِ الْمُنْتِيْقِ فَجَرَى الْفَعْلُ مِنَ الْحُالِ وَإِنْ يَقُرُبِ الْفِعْلُ مِنَ الْحُالِ وَإِنْ يَقُرُبِ الْفِعْلُ مِنَ الْحُالِ وَإِنْ الْفِعْلُ مِنَ الْحَالِ وَإِنْ يَقُرُبِ الْفِعْلُ مِنَ الْحَالِ وَإِنْ الْفِعْلُ مِنَ الْحَالِ وَإِنْ يَقْرُبِ الْفِعْلُ مِنَ الْحَالِ وَإِنْ الْفِعْلُ مَنَ الْحَالِ وَإِنْ يَقُرُبِ الْفِعْلُ مِنَ الْحَالِ وَإِنْ الْفِعْلُ مَنَ الْحَالِ وَإِنْ يَقُرُبِ الْفِعْلُ مِنَ الْحَالِ وَإِنْ الْفِعْلُ مَنَ الْحَالِ وَإِنْ يَقُرُبِ الْفِعْلُ مَنَ الْحَالِ وَإِنْ الْمُنْ الْحَالِ وَإِنْ الْمُنْ مِنْ الْحَالِ وَإِنْ الْمُنْ الْمُنْقِيقِ وَالتَّقُلِيلِ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ مَنْ الْمُنْتِقِ وَالتَّقُلِيلِ مِنْ الْمُنْتِيلِ مِنْ الْمُنْتُلِيلِ مِنْ الْمُنْتِيلِ الْمُنْتِيلِ مِنْ الْمُنْتِيلِ مِنْ الْمُنْتِيلِ الْمُنْتِيلِ الْمُنْتِيلِ الْمُنْتُلِيلِ الْمُنْتُلِيلِ الْمُنْتِيلِ الْمُنْتِيلِ الْمُنْتُلِيلِ الْمُنْتِيلِ الْمُنْتُلِيلِ الْمُنْتِيلِ الْمُنْتُلِيلِ الْمُنْتُلِيلِيلِ الْمُنْتِيلِ الْمُنْتُلِيلِيلِيلِ

تَالِيهِمَا كَسِرْتُ وَالنَّجْمُ طَلَعْ
تَالِيهِمَا انْصِبْهُ كَزُرْتُ وَالسَّعَةْ
مُضَارِعٌ مَسْبُوقُ نَفْيٍ أَوْ طَلَبْ

النَّوْعُ السَّابِعُ: مَا يَأْتِي عَلَى ثَمَانِيَةِ أَوْجُهٍ وَهُو (الواو)

مُضَارِعٌ مَسْبُوقُ نَفْيٍ أَوْ طَلَبْ فَضَارِعٌ مَسْبُوقُ نَفْيٍ أَوْ طَلَبْ فَخُو وَخِلٍ زَارَ وَاللّهِ فَنَهُ مَا قَبْلُهُ وَزَائِدٌ مُوافِقٌ مَا قَبْلُهُ وَزَائِدٌ مُوافِقٌ

11- فَوَاوُ الْإِسْتِينَافِ وَاخْالِ ارْتَفَعْ
11- وَوَاوَيِ الجُّمْعِ وَمَفْعُولٍ مَعَهْ
11- وَبَعْدَ وَاوِ الجُّمْعِ أَيْضًا انْتَصَبْ
11- وَجُرَّ تَالِيَ وَاوِ رُبَّ وَالْقَسَبْ
11- وَجُرَّ تَالِيَ وَاوِ رُبَّ وَالْقَسَبْ
11- وَعُاطِفٌ مَا بَعْدَهُ مُوافِقٌ

١١٩ وَقَالَ هَـذَا الوَاوُ لِلشَّمَانِيَةٌ جَمَاعَةٌ وَمَا اللَّبِيبُ رَاضِيةٌ
 النَّوْعُ الثَّامِنُ: مَا يَأْتِي عَلَى اثْنَى عَشَرَ وَجْهًا وهو (مَا)

مَعْرِفَةٌ نَاقِصَـةٌ وَتَامَّةٌ · ١٢٠ مَا اسْمُ لِسَبْعَةِ مَعَانٍ لأَمَّةُ أَلِفَهَا جَرّاً وَبِاهْاءِ قِفَا ١٢١ - شَـرْطِيَّةٌ وَاسْـتَفْهِمَنَّ حَاذِفَا ١٢٢ - وَإِنَّا جَازَ لِمَاذَا فَعَلَتْ لِشِبْهِ مَا فِيهِ بِمَا إِذْ وُصِلَتْ تَعَجُّباً وَكَنِعِمَّا صَـنَعَتْ 17٣ نَكِرَةٌ ذَاتُ تَمَامٍ وَقَعَتْ وَاخْلُفُ فِي كُلِّ الثَّلَاثَةِ اقْتُفِي ١٢٤ وقَوْلِهِمْ إِنَّي مِمَّا أَنْ أَفِي وَقِيلَ ذِي حَرْفٌ مَحَلُّهَا انْتَفَى 170- وَصِفَةٌ كَمَا كِمَا قَدْ وُصِفَا نَافِيَةٌ فِي الجُهْلَةِ الْاسْمِيَّةُ ١٢٦- وَخُمْسَـةٌ أَوْجُهُهَا حَرْفِيّةٌ ١٢٧ - كَلَيْسَ تَعْمَلُ وَمَصْدَرِيَّةُ حَسْبُ وَمَصْدَرِيَّةٌ ظَرْفِيَّةٌ رَفْع فَخُصِّ صَ تَ بِفِعْلِ اتّصَ لِ ١٢٨ - كَثُرَ قَلَّ طَالَ كُفَّتْ عَنْ عَمَلْ خَطًّا بِلاَمِهَا وَقِيلَ تَنْفَصِلُ ١٢٩ - فَامْتَزَجَتْ مَعْنَى كِمَا فَتَتَّصِلْ عَنْ عَمَلَيْهَا رَفْعِهَا وَنَصْبِهَا • ١٣٠ وإنَّ مَعْ أَدَاهِكَا كُفَّتْ هِمَا زيدَتْ لِتَوْكِيدٍ فَلَيْسَـتْ مُهْمَلَةْ ١٣١ - وَرُبُّ عَنْ عَمَلِ جَرِّ وَصِلَةً

الْبَابُ الرَّابِعُ: فِي الْإِشَارَاتِ إِلَى عِبَارَاتٍ مُحَرَّرَاتٍ مُسْتَوْفِيَاتٍ

١٣٢ - في الفِعْلِ قُلْ مِنْ نَحْوِ نِيلَ نَائِلُهُ فِعْلُ مُضِيٌّ لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ

وَغَيْرُ هَذَا خَطَأٌ مِنْ قَائِل مُضَارع وَحَقَّقَتْهُمَا الْحُدَثْ وَمَصْدَرِيُّ يَنْصِبُ الْآتِيَ أَنْ وَقَلْبِ مَعْنَاهُ مُضِيًّا آتِ أَمَّا بِفَتْحِ الْهَمْزِ وَالتَّشْدِيدِ وَلَا تَقُلْ فِيهَا جَوَابُ الشَّرْطِ وَلا تَقُلْ لِلعَطْفِ إِذْ عَطْفُ الطَّلَبْ وَعَكْسُهُ كَتُبْ فَأَنْتَ تُخْتَبَرُ بِهِ يَكُونُ الْخَفْضُ لَا بِالظَرْفِ لِلْجَمْعِ والغَايَةِ حَرْفُ حَتَّى وَثُمَّ لِلْمُهْلَةِ وَالتَّرْتِيبِ مُـؤَكِّداً إِنَّ وَأَنَّ الْمَصْـدَرِي أَوْ جُمْلَةٍ أَوْ ظَرْفٍ أَوْ ذِي وَصْل والْمُتَعَلَّقِ بِهِ وَالوَصْل بِفَاعِلِ وَهُوَ كَذَا تُوافِقِ

177- وَقُلْ لِلْإِسْمِ نَائِبٌ عَنْ فَاعِل ١٣٤ قَدْ قَلَّلَتْ زَمَنَ مَاضِ وَحَدَثْ ١٣٥ للنَّفْي وَالنَّصْبِ وَالاسْتِقْبَالِ لَنْ ١٣٦ لَمْ حَرْفُ جَزْمٍ قُلْ لِنَفْي الْآتِي ١٣٧ - لِلشَّرْطِ وَالتَّفْصِيل وَالتَّوْكِيدِ ١٣٨ - وَالْفَاءُ بَعْدَ الشَّرْطِ قُلْ لِلرَّبْطِ ١٣٩ - وَفِيهِ مِنْ نَحُو فَصَلِلَّ لِلسَّبَبْ ١٤٠ - كَمْنُوعٌ أَوْ مُسْتَقْبَحٌ عَلَى الْخَبَرْ 1 وَالْعُرْفُ مِنْ وَقَفْتُ عِنْدَ الْعُرْفِ ١٤٢ لِلْجَمْعِ وَاوُ العَطْفِ كَيْفَ شِئْتَ 12٣- وَالْفَاءُ لِلتَّرْتِيبِ وَالتَّعْقِيبِ ١٤٤ - وَمُوجِزاً قُلْ عَاطِفٌ وَمَعْطُوفْ ١٤٥ لِنَصْبِ الْإِسْمِ وَلِرَفْعِ الْخَبَرِ ١٤٦ - وَإِنْ تَفُهُ بِمُبْتَدَا أَوْ فِعْل 1٤٧ - فَابْحَتْ عَنِ الْمَعْمُولِ وَالْمَحَلّ ١٤٨ - في الإسْمِ مِنْ قَامَ الَّذِي أَوْ ذَا انْطِق 189 - حَرْفُ خِطَابٍ بَعْدَ ذَا الكَافُ وَأَلْ
100 - واذْكُرْ مُضَافاً بِالَّذِي اسْتَقَرَّ لَهُ
101 - وَلْتَجْتَنِبْ يَا صَاحِ أَنْ تَقُولَ فِي
101 - وَلْتَجْتَنِبْ يَا صَاحِ أَنْ تَقُولَ فِي
107 - إِذْ تَسْبِقُ الْأَذْهَانُ لِلإِهْمَالِ
108 - وَإِنَّمَا الزَّائِدُ مَا دَلَّ عَلَى
108 - وَقَعَ ذَا الوَهْمُ لِفَحْرِ الدِّينِ
109 - مَا جَاءَ فِي القُرْآنِ شَيْءٌ مُهْمَلُ
الخَاعَةُ أَيْ الْقُرْآنِ شَيْءٌ مُهْمَلُ
الخَاعَةُ أَيْ الْقُرْآنِ شَيْءٌ مُهْمَلُ

١٥٦- قَدْ تَمَّ مَا أَنْشَاتُهُ لِلنَّشَاةُ لِلنَّشَاةُ النَّشَاةُ النَّشَاءُ النَّشَاءُ النَّشَاءُ النَّفَصِحَا الرُّومُ مِنْ نَاظِرِهِ أَنْ يُفْصِحَا اللَّهَ شُمُولَ رَحْمَتِهُ ١٥٨- وَأَسْأَلُ اللَّهَ شُمُولَ رَحْمَتِهُ الزَّوَاوِي ١٥٩- كَمْ مِنْ جَنَى جُرْمٍ جَنَى الزَّوَاوِي ١٦٩- وَاخْمَدُ لِلَّهِ عَلَى مَا أَوْلَى ١٦٩- وَصَلَوَاتُهُ عَلَى الْمُحْتَارِ ١٦٦- وَصَلَوَاتُهُ عَلَى الْمُحْتَارِ

تَالِيهِ نَعْتُ أَوْ بَيَانٌ أَوْ بَدَلْ مِنْ عَمَلٍ وَبِاشِهِ الْمُضَافَ لَهُ مِنْ عَمَلٍ وَبِاشِهِ الْمُضَافَ لَهُ حَرْفٍ مِنَ القُرْآنِ زَائِدٌ تَفِي وَهُوَ عَلَى القُرْآنِ ذُو اسْتِحَالِ مُحَرَّدِ التَّوْكِيدِ لَا مَا أُهْمِلاً مُحَرَّدِ التَّوْكِيدِ لَا مَا أُهْمِلاً إِذْ قَالَ يَحْكِي عَنْ ذَوِي التَّبْيِينِ وَمَا أَتَى مِنْ مُوهِمٍ مُحَوَّقُلُ وَمَا أَتَى مِنْ مُوهِمٍ مُحَوَّقُلُ

بِأَصْلِهِ خَمْسِينَ بَيْتاً وَمِائَةُ فِيمَا يَرَى إِصْلَاحَهُ أَنْ يُصْلِحَا فِيمَا يَرَى إِصْلَاحَهُ أَنْ يُصْلِحَا وَكُشْفَ غَمِّ والنَّجَا مِنْ نِقْمَتِهْ وَأَيُّ دَاءٍ سَامَهُ سَمَاوِي وَأَيُّ دَاءٍ سَامَهُ سَمَاوِي الْحُكَمِ الْعَدْلِ فَنِعْمَ الْمَوْلَى الْحُكَمِ الْعَدْلِ فَنِعْمَ الْمَوْلَى فَخَصَّهُ الْمَوْلَى فَحُصَّهُ وَآلِهِ الْأَخْسَارِ فَحُصَّهُ وَآلِهِ الْأَخْسَارِ فَرَالِهِ الْأَخْسَارِ